ال أن اسرايل المستدائين الير الذير كا وايا موت مِنهُ الدَّبَائِعِ كَانُواسُوكَا المدَيِعِ فَالْلاَلُولُولُ الْالْوَلْ تَنُ اوان دَيِجة الوَّرْشِي كَلَا بلاد لك الدين يُحُه الوَّنيو ن المايد يُونَهُ للشيماطين كليليه فلسنتُ اجت ال كونوا سُركا المناطين وأكلة توليغوا النشر والمتريب وكائر النياطين وكانتك ورواال شند وافيطية وتباوماية الساطين اوعشا ما نعير بذلك رتبا ففل فخر الشدواوك مِه فَقد يَل ل المَي اكثب ولكر ليُر كل يُحل الله المنافقة ﴿ إِنَّهُ يَهُ مُنَاجٌ لِ وَلَكُلِينًا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا احد مينكم ننع تفسده فيقطه كل وأبطل كل من ننع صاجه ايضًا ﴿ وَفَا يُبَاعِ وَالْجِزْرَةِ فَكُلُوهِ فِلا لَهُ بِلاَ بيع عنه مِزاج اليقة ، ولا الارض بليها للدب المعادد والدعاد احل مزغير الموسني فايجبنتم انتيبوا فكلوا م الله وص فد المكم الم فيص عنه من الطالية وفاف اللكانتان الفذه دجة الوثان فاستكواؤلاناط

ولاغرب المبيع كاحرزته طاينه مهم فابادته المتات ولانتد تركا تدترانا مرينه فلكواعل يع الميتد فَيهِ الاسْيارُ لَهَا التي مَنْتُ لَمُوا مَا مان عِيدُ لَا وغوينا وكتبت لوعظنا الازمنته الذيااليا صاري فزكا زيطل الانانة قدقاء ومنس فليتفظ ليلائشنط وكريسكم مرالخ إرب الأماأ ساب الناس والله مجتى صَادِقُ لا مِلْكُمُ الْجُدَوْلِ الْكُرُّمُ مَا مَطْيَوْنَ الْعِمل لَكُمْ فَالنُّبُنَّاوِنَ وَمُحْدِيًّا ۚ كَنَسْتَظِيْعُوا الْمَبْرِوالانتِمَال الفصل التازعيتره الله ومزاعله والانزياليجاى فامر أوام عبادة الاوتاب الغول صندا كائمال للجيئكما ومفاقضوا انتم ضاافول ارابشر الشراليك وتلك المن ارك علما السناء وبركة دُم المبير ودلك الالخيز الذي كمت والير فوشراة جند البيركان الدالخيز واحذ الداك فرايشا جيعًا جند أواحل وكلّنا نتنا ولم ف لك للنز الطوا